68 Surah AlQalam Tafsir Kashafalasrar Wa Uddatulabrar li-Rasheedudin AlMeybodi (died 520 Hijri) Known as Tafsir Khwaja Abdullah Ansari

## 68- سورة القلم- مكية تفسير كشف الاسرار و عدة الابرار معروف بتفسير خواجه عبدالله انصاري

تاليف رشيدالدين الميبدوي (520 هجري)

Tafsir Kashafal asraar wa Uddatulabrar by Rasheeduddin Almeybodi

Rasheedudin Al-Meybodi (520 Hijri)

ھو 121

کشف الأسرار و عندَّةُ الأبرار السدالدین المیبدوی مشیدالدین المیبدوی مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری به کوشش: زهرا خالوئی

http://www.sufism.ir/MysticalBooks%2892%29.php
(word)

http://www.sufism.ir/books/download/farsi/meybodi/kashfol-asrar-kamel.pdf

# 68- سورة القلم- مكية المنافع المنافع

ن ۚ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ {1}} مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ {2} وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَّمْنُونٍ } وَانِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ {4} فَسَتُبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ {5} بِأَيْكُمُ الْمَفْتُونُ {6} إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {7} فَلَا تُطِع الْمُكَذِّبينَ {8} وَدُّوا لَوُّ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ {9} وَلا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {10} هَمَّاز مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ {11}} مَنَّاعً لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمِ {12} عُثُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم {13} أَنْ كَانَ ذَا مَالَ وَبَنِينَ {14} إِذًا تُتْلَمَىٰ عَلَيْهِ أَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ {15} سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ {16} إِنَّا بَلَوْ نَاهُمْ كَمَا بَلَوْ نَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصِرْ مُنَّهَا مُصْبِحِينَ {17} وَ لَا يَسْتَثَّنُونَ {18} } فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ {19} فَأَصْبَحَتْ كَالصَّريم {20} فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ {21} أَن اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ {22} فَانَطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿23} أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿24} وَ غَدَوْ ا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ {25} فَلَمَّا رَأَوْ هَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ {26} بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ {27} قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ {28} قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ {29} فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ {30} قَالُوا يَا وَيلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ {31} عَسِلَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ {32} كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۗ {33} إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ {34} أَفْنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ {35 كَ} مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ {36} أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ {37} إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ {38} أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ {39} سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ {40} أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ {41}

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنُ سٰلَقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ {42} خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْ هَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ {43} فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِٰذَا الْبَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرْجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ {44}

وَ أُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45} أَمْ تَسُلَّالُهُمُ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ {46} أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْثُنُونَ {47}

فَاصُّبُرْ لِحُكُمْ رَبِّكُ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ {48} لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ وَعُمَةٌ مِنْ الصَّالِحِينَ {50} نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُهِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْهُومٌ {49} فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {50} وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِ هِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ {51} وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ {52}

#### النوبة الاولى

قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور بخشايندگي، دوست بخشاي بمهرباني.

ن وَ الْقَلَمِ بدوات و قلم وَ ما يَسْطُرُونَ (1) و بآنچه آسمانيان و زمينيان نوبسند.

ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) تو با آن نيكويى كه از خداوند تو است با تو، ديوانه نيستى.

وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْرِاً غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) و تراست مزدي ناكاست هرگز.

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) و تو بر خويى بزرگوارى.

فَسِتُبُصِر و يُبْصِرُونَ (5) آرى تو بينى و ايشان بينند.

بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) كه ديوانه و فتنه رسيده از شما كيست.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ خداوند تو است كه او داناست. بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ بهر كه گمشده از راه او. وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) و او داناست بايشان كه راه يافتگاناند بحق.

فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) نكر دروغ زن كران را فرمان نبرى.

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ قَيُدْهِنُونَ (9) دوست ميدارند كه تو فرا ايشان گرايي

بچیزی، تا فرا تو گرایند.

وَ لَا تُطِعْ فرمان مبر كُلَّ حَلَّافٍ ازين هر سوگند دروغ خواره مَهِينٍ (10) خوار فرا داشته اي.

هَمَّازٍ مردم نكوهي

مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) سخن چيني.

مَنَّاع لِلْخَيْرِ از نيكي باز داري.

مُعْتَدٍّ گزاف کاری، گزاف گویی، ناسازگاری

أَثِيمٍ (12) پليدگاري.

عُثُلِّ درشت خویی.

بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ (13) با أن همه نادرست اصلى بدنامى.

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنْيِنَ (14) از بهر آنكه كسى با مال بود و بسران.

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتُنَا چِوُن سَخن ما برو خوانند قالَ أَساطِيرُ الْأُوَّلِينَ (15) كويد: كه اين افسانه ييشينيان است.

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) آرى فردا او را نشانى كنيم بر روى.

إِنَّا بَلَوْنِاهُمْ بِيازِ موديم مِا ايشان را

كُما بَلُوْنا أُصْحَابَ الْجَنَّةِ چُنان كه بياز موديم خداوندان آن بستان را إذْ أَقْسَمُوا آن گه كه سوگند خور دند همگان

اد العسمور ال كه كه سوكند خوردند همكان لَيَصْر مُنَّها مُصْبِحِينَ (17) كه آن ميوه خرما و انگور ببرند و با زرع بهم

كنند سحرگاهان نزديك بام.

وَ لا يَسْتَثَّنُونَ (18) و نكفتند كه: اكر خداى خواهد!

فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ گرد آن بستان ایشان گشت بشب گردندهای و بآن رسید رسندهای از عذاب خداوند تو،

وَ هُمْ نَائِمُونَ (19) و ايشان در خواب.

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) آن بستان زمینی گشت چون شب سیاه درو نه نبات نه آب.

فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ (21) يكديكر را أواز دادند نزديك بام.

أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْ تِكُمْ خيزيد از خواب، بامداد كنيد بر حرث خويش،

إِنَّ كُنْتُمْ صِارِهِينَ (22) اكَّر مي چيدن خواهيد.

فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَحَافَتُونَ (23) با هم راز ميكردند در راه و ميگفتند:

أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) ميكوشيد كه هيچ درويش امروز بر شما در آن بستان در نيايد.

وَ غَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قادِرِينَ (25) بامداد كردند بر آهنگ بد، چون نزديك بستان آمدند و درویش ندیدند گفتند: که: دست یافتیم!

فَلَمَّا رَأُوْها چِون آن بستان را ديدند.

قالُوا إنَّا لَضَالُّونَ (26) كَفتند: ما راه كم كرديم.

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27)، بلكه از نعمت بي بهره مانديم.

قالَ أَوْسَطُهُمْ. بهينه برادران ايشان گفت:

أً لَمْ أَقُلْ لَكُمْ نَمَى كَفْتُم شَما را لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (28) چرا خداى را پاك نشناسىد، ؟

قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا گفتند: خداوند ما پاکست از ستمکاری

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) ما ستمكار انيم.

فَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) روى فرا يكديگر كردند بسرزنش كردن.

قالُوا یا وَیْلَنا گفتند: ای ویل و درد زدی بر ما

إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) مَا فَرَمانبرداري بگذاشتيم و از اندازه خود در گذشتىم

عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها اميد داريم كه مكر الله ما را بدل دهد به از آن

إِنَّا إِلَى رَبِّنا راغِبُونَ (32) ما بنياز و حاجت خواست با خداوند خود ميگرديم.

كَذلِكَ الْعَذابُ جنين بود عذاب.

وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ و عذاب آخرت مه است او را كه در رستاخيز عذاب كنند

لَوْ كَانُوا بَعْلَمُونَ (33) اكر مردمان دانندى.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ بِرَهيزگاران را از شرك

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) بنزديك خداوند ايشان بهشتهاى با ناز و زيدست.

أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما مسلمانان را چون كافران كنيم؟.

ما لَكُمْ چه رسید شما را؟ كَیْفَ تَحْكُمُونَ (36) این چیست که میگویید و چه حکم است که میکنید؟

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) يا شما را نامه اى است از آسمان كه اندرو همى خوانيد.

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (38) كه هست شما را در آن نامه آنچه حكم كنيد. أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةُ يا شما را سوگند انست و پيمان بر ما بوجوب رسيده إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ تا روز قيامت إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (39) كه شما راست آنچه شما حكم كنيد.

سَلَّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ بِرس ايشان را تا كيست ازيشان كه بدرست كردن آن سوگند ميانجي است؟

أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ يا ايشان انبازان دارند با من، يا انبازان ميدانند مرا فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ كوى ايشان را تا انبازان خود بيارند و باز نمايند. إنْ كانُوا صادِقِينَ (41) اگر مى است گويند.

يَوْمَ يُكْشَفُ غَنْ ساقِ آن روز كه پرده بركشند از ساق. وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ و خلق را با سجود خوانند فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) ناگرويدگان نتو انند كه سجود كنند.

خاشِعةً أَبْصارُهُمْ فروشده چشمهای ایشان از بیم تَرْهَفَهُمْ ذِلَّةٌ بر رویهای ایشان نشسته خواری بیم و نومیدی و قَدْ کانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ و چون ایشان را با سجود خواند و ایشان با سلامت بودند و پشتها نرم اجابت نکردند.

فَذَّرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ با من گذار او را كه دروغ مىشمرد اين سخن سنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) آرى فرا گيريم ايشان را پاره باره از آنجا كه ندانند.

وَ أَمْلِي لَهُمْ و درنگ دهم ایشان را إِنَّ کَیْدِي مَتِینٌ (45) که ساز من در واخ است و کار بردباری بر من فراخ و از فردا بیم نه.

أَمْ تَسْنَأُهُمْ أَجْراً يا بر رسانيدن اين پيغام ازيشان مزد ميخواهي فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ (46) تا ايشان را اوام افتاد از بهر تو كه گران بار گشتند أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) يا بنزديك ايشان است علم غيب تا ايشان مينو بسند.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ شكيبا باش حكم خداوند خويش را وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ و چون مرد ماهى مباش. إذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ آن گه كه ما را خواند و او ير غم و اندهگن.

لَوْ لا أَنْ تَدَّارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ اكْر نه آن بودى كه دريافت او را نعمت نيك خدايي از خداوند او لَنُبِذَ بِالْعَراءِ خداوند او او را از شكم ماهي بهامون رستاخيز افكندى روز رستاخيز و هُوَ مَذْمُومٌ (49) و ملامت برو بود.

فَاجْتَباهُ رَبُّهُ بركشيد او را خداوند او و گُزين أو تازه كرد فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) و او را از شايستگان شايستهاي كرد.

وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ِ نزديك باشيد و كام يابيد كه ناگرويدگان

لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصِارِ هِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ترا بچشم بزمين آرندى كه قرآن شنوند از تو

وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) و مىگويند رسول را كه او ديوانه است. وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (52) و نيست او مگر آواى جهانيان و شرف دو گيتي.

#### النوبة الثانية

این سوره هزار و دویست و پنجاه و شش (1256) حرف

و سیصد (300) کلمت،

پنجاه و دو (52) آیت

جمله به مکه فرو آمد، بقول بیشترین مفسران.

ابن عباس و قتاده گفتند:

- از اول سوره تا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ به مكه فرو آمد (يعني از آية 1 تا آخر آية 16)
- و ازینجا تا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ به مدينه فرو آمد. (يعني از آية 17 تا آخر آية 33، يعني ذكر اصحاب البستان)
- و ازینجا تا فَهُمْ یَکْتُبُونَ به مکّه فرو آمد، (یعنی از آیة 34 تا آخر
   آیة 47)
- و از اینجا تا فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِینَ به مدینه فرو آمد (یعنی از اول 48 تا آخر آیة 50، یعنی ذکر نبی یونس علیه السلام)

و ازینجا تا بآخر سوره به مکّه فرو آمد. (یعنی آیة 51 تا آخر آیة
 52)

در این سوره دو آیت منسوخ است:

- فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ اين قدر از آيت منسوخ است بآيت سيف. و باقى آيت محكم.
- و و آیت دیگر فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ معنی صبر اندرین آیت منسوخ است بآیت سیف.

و عن ابى بن كعب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من قرأ سورة ن و القلم احطاه الله عزّ و جلّ ثواب الذين حسن الله اخلاقهم».

قوله تعالى: ن وَ الْقَلَمِ قال اهل التّفسير «ن» هو الحوت الّذي عليه الارض و هو قول مجاهد و مقاتل و السّدي و الكلبي.

و قال ابن عبّاس: اوّل ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة، ثمّ رفع بخار الماء الى يوم القيامة فخلق منه السّماوات، ثمّ خلق النّون فبسط الارض على ظهره فتحرّك النّون فمادت الارض فاثبتت بالجبال فانّ الجبال لنفخر على الارض ثمّ قرأ ابن عبّاس ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ.

و قيل: الحوت على البحر و البحر على منن الربيح و الربيح على القدرة. قال كعب الاحبار: اسم الحوت لويثا، قال: و ان ابليس تغلغل الى الحوت الذى على ظهره الارض فوسوس اليه فقال له: أ تدرى ما على ظهرك يالويثا من الامم و الدواب و الشجر و الجبال لو نفضتهم القيتهم عن ظهرك؟ فهم لويثا ان يفعل ذلك. فبعث الله دابة فدخلت.

منخره فوصلت الى دماغه فعج الحوت الى الله منها، فاذن لها فخرجت. قال كعب فو الله الذى نفسى بيده انه لينظر اليها و تنظر اليه ان هم بشيء من ذلك عادة كما كانت.

و قال الحسن و قتادة و الضّحاك: النّون الدّواة و هي اليق بالقلم. يقال: انّ اصحاب البحر يستخرجون من بعض الحيتان شيئا اسود كالنّقس او اشدّ سوادا منه يكتبون به فيكون النّون و هو الحوت عبارة عن الدّواة يقويه ما

روى عن النّبي (صلي الله عليه وسلم) انّه قال: اوّل شيء خلقه الله القلم ثمّ خلق النّون و هي الدّواة ثمّ قال له: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة ثمّ ختم علم القلم فلم ينطق و لا ينطلق الى يوم القيامة.

و في رواية عكرمة عن ابن عبّاس قال: «الر» و «حم» و «ن» حروف الرّحمن تبارك و تعالى مقطّعة.

و قال معاوية بن قرّة هو لوح من نور و رفعه الى النّبي (صلي الله عليه وسلم)

و قيل: هو قسم اقسم الله تعالى بنصرته للمؤمنين اعتبارا بقوله و كان حقًّا علينا نصر المؤمنين،

و قيل: هو اسم للسورة كاخواتها

و قيل: اسم نهر في الجنّة ِ

و امّا «القلم» فهو القلم الّذي كتب الله به الذّكر و هو قلم من نور طوله ما بين السّماء و الارض.

و يقال: لمّا خلق الله القلم و هو اوّل ما خلقه، نظر اليه فانشق، فقال: يا ربّ بما اجرى؟

قال: بما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى على اللُّوح المحفوظ كما اجراه الله سبحانه.

و قال عطا سألت الوليد بن عبادة بن الصّامت كيف كان وصيّة ابيك حين حضره الموت؟

قال: دعانى فقال: اى بنى اتق الله، و اعلم انك لن تتقى الله، و لن تبلغ حتى تؤمن بالله وحده و القدر خيره و شره. انّى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: انّ اوّل ما خلق الله القلم.

فقال له: اكتب.

فقال: يا ربّ و ما اكتب؟

قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم في تلك السّاعة بما هو كائن الى الابد.

و قيل: اراد بالقلم الخطّ و الكتابة من الله تعالى على عباده بتعليمه ايّاهم الخطّ و الكتابة كما قال تعالى: عَلَم بِالْقَلَمِ.

و قيل: القلم الطُّلسم الاكبر.

و قيل: الاقلام مطايا الفطن و رسل الكرام.

و قيل: البيان اثنان: بيان لسان و بيان بنان، و من فضل بيان البنان ان ما تثبته الاقلام باق على الايّام و بيان اللّسان تدرسه الاعوام.

و قال بعض الحكماء: قوام امور الدّين و الدّنيا بشيئين: القلم و السّيف. السّيف تحت القلم. لو لا القلم ما قام دين و لا صلح عيش.

وَ ما يَسْطُرُونَ اى يكتبون اقسم بما يكتبه اهل السّماء و اهل الارض من كتابه و كلامه و دينه كقوله: «وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ»

و قَيِل: ما تكتبه الملائكةِ الحفظة من اعمال بنى أدم.

ما أنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ هذا جواب القسم، و هو في موضع قول القائل: ما انت بحمد ربَّك بمجنون.

و قيل: معناه انّك لا تكون مجنونا و قد انعم الله سبحانه عليك بالنّبوّة و الحكمة.

این جواب مشرکان مکهِ استِ که رسول خدا را دیوانه گفتند.

و ذلك في قوله: «يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلُ عَلَيْهِ الْذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» (الحجر 15.6)

ربّ العالمين گفت: تو با آن نعمت و كرامت و تخاصيص نبوّت و حكمت كه الله با تو كرده ديوانه نيستي.

و قيل: معناه انتفى عنك الجنون بنعمة ربّك.

و قيل: الباء للقسم.

وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونِ اى غير منقوص و لا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك.

و قيل: و ان لك لاجرا على تبليغ الرّسالة و تحمّل المشاق غير محسوب. يقال: اجر النّبيّ مثل اجر الامّة قاطبة غير منقوص.

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

قال ابن عباس و مجاهد: اى على دين عظيم لا دين احبّ الى و لا ارضى عندى منه و هو دين الاسلام.

و قال الحسن: على ادب القرآن، اى انّك لعلى الخلق الّذى نزل به القرآن،

سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله (صلي الله عليه وسلم). فقالت: كان خلقه القرآن.

قال قتادة: و هو ما كان يأتمر به من امر الله و ينتهى عنه من نهى الله و المعنى: انّك على الخلق الّذي امرك الله به في القرآن.

و قيل: معناه كان خلقه يوافق القرآن.

رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) امر و نهى قرآن را چنان پيش رفتى و نگه داشتى بخوش طبعى كه گويى خلق وى و طبع وى خود آن بود.

و قيل: سمّى الله خلقه عظيما لانه امتثل تأديب الله ايّاه بقوله: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أُمُرْ بِالْعُرْفِ و اعرض عن الجاهلين» الآية (7.199)، و جملة ذلك ان الله تعالى جمع فيه كلّ خلق محمود لانه تعالى ذكره ذكر الانبياء في سورة الانعام (6.84 الي 6.90). ثمّ اثنى عليهم فقال عزّ و جلّ: أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ ثمّ امر محمدا (صلي الله عليه وسلم) باتباع هداهم، فقال: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (6.91) و كان لكلّ واحد منقبة مدح بها و كان مخصوصا بها

- فخص نوح بالشّكر،
  - و ابراهیم بالخلة،
- و موسى بالاخلاص،
- و اسماعيل بصدق الوعد،
- و يعقوب و ايوب بالصبر،
  - و داود بالاعتذار،
- و سليمان و عيسى، بالتّواضع.

فلمّا امره الله تعالى بالاقتداء بهم، اقتدى بهم فاجتمع له ما تفرّق في غيره و حاز مكارم الاخلاق باسرها و لهذا قال صلّى الله عليه و سلّم: «انّ الله بعثنى لتمام مكارم الاخلاق و تمام محاسن الافعال».

و عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) احسن النّاس وجها، و احسنهم خلقا ليس بالطّويل الباين و لا بالقصير. و عن انس بن مالك قال: خدمت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عشر سنين فما قال لى افت قط و ما قال لى لشيء صنعته لم صنعته، و لا لشيء تركته لم تركته، و كان رسول الله من احسن النّاس خلقا و لا مسست خزّا قطّ، و لا حريرا، و لا شيئا كان الين من كفّ رسول الله (صلي الله عليه وسلم) و لا شممت مسكا و لا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله (صلي الله عليه وسلم)

و عن عبد الله بن عمر قال: انّ رسول الله (صلي الله عليه وسلم) لم يكن فاحشا و لا متفحّشا و كان يقول خياركم احاسنكم اخلاقا.

و عن انس ان امرأة عرضت لرسول الله (صلي الله عليه وسلم) في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله ان لي اليك حاجة.

فقال: «يا امّ فلان اجلسي في ايّ سكك المدينة شئت اجلس اليك.

قال: ففعلت، فقعد اليها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) حتّى قضى حاجتها.

و قال انس: كانت الامة من اماء اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فتنطلق به حيث شاءت.

و عن ابى الدُّرداء عن النَّبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «انَّ اثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن و انَّ الله يبغض الفاحش الدي.

و عن ابى هريرة قال: قال النبي (صلي الله عليه وسلم) لاصحابه: «أ تدرون ما اكثر ما يدخل النّاس النّار؟». قالوا الله و رسوله اعلم. قال: «فانّ اكثر ما يدخل النّاس النّار الأجوفان: الفرج و الفم.

أ تدرون ما اكثر ما يدخل النّاس الجنّة؟»

قالوا الله و رسوله اعلم.

قال: «فانّ اكثر ما يدخل النّاس الجنّة: تقوى الله و حسن الخلق».

عن عائشة (رضي الله تعاليٰ عنها) قالت: سمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول: «انّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم اللّيل و صائم النّهار.

و عن ابى هريرة قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): «احبّكم الى الله احسنكم اخلاقا، الموطؤن اكنافا. الّذين يألفون و يؤلفون. و ابغضكم الى الله المشّاؤن بالنّميمة المفرّقون بين الاخوان الملتمسون للبراء العثرات».

روى عن على بن موسى الرّضا عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن على عن ابيه على بن الحسين عن ابيه حسين بن على عن ابيه على بن اليه على عن ابيه على بن اليه على عن ابيه على بن على طالب سلام الله عليهم. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «عليكم بحسن الخلق فان حسن الخلق في النّار لا محالة». محالة، و ايّاكم و سوء الخلق فان سوء الخلق في النّار لا محالة».

قوله: فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ: فسترى يا محمد و يرون يعنى: اهل مكّة اذا نزل بهم العذاب ببدر.

و قيل: في القيامة و كان النبي (صلي الله عليه وسلم) عالما بذلك و لكنه ذكر على معنى بجتمع مع علمهم بانك لست بمجنون و لا مفتون.

و قوله: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ معناه بايِّكم المجنون.

فالمفتون مفعول بمعنى المصدر كما يقال: ما بفلان معقول و مجلود، اى عقل و جلادة.

و هذا معنى قول الضحاك و رواية العوفى عن ابن عباس،

و قيل: الباء بمعنى في و مجازه. فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ في اى الفريقين المجنون في فريقك ام في فريقهم؟.

و قيل: الباء بمعنى مع و المفتون الشّيطان و المعنى: مع ايّكم الشّيطان؟ أمع المؤمنين ام مع الكفّار؟ و هذا معنى قول مجاهد.

و قيل: الباء فيه زائدة و المعنى: ايّكم المفتون، اى المجنون الّذى فتن بالجنون و هذا قول قتادة. و اتّفقوا على انّ المفتون هاهنا المجنون.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ بمن زاغ عن دينه و طريقه وَ هُوَ أَعْلَمُ منكم و منهم بالمُهْتَدِينَ الى دينه.

فَلا تُطِعِ الْمُكَدِّبِينَ لك يا محمد و هم المستهزؤن، الذين ذكروا في سورة الحجر، أي فيما يدعونك الى متابعة اديانهم. و النبي (صلي الله عليه وسلم) لم يكن يطيعهم و لكن ذلك امر باستدامة ترك طاعتهم و الاستزادة فيه. ودُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ داهن و ادهن: واحد، و اصل المداهنه المداجاة. و المعنى ودوا لو توافق معهم و تترك مناصحتهم و تلين لهم فيلينون لك و يقاربون لك.

قال ابن قتيبة: ارادوا ان يعبد ألهتهم مدّة و يعبد الله مدّة و قيل الفاء هاهنا

للعطف لا للجواب.

وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينِ.

- قال ابن عبّاس هو ابو جهل.
- و قال مقاتل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي.
  - و قیل: الاسود بن عبد یغوث.
  - و قال عطاء الاخنس ابن شريق.

و «الحلّاف» كثير الحلف بالباطل.

مَهِينِ اى حقير ضعيف و هو فعيل من المهانة و هي قلّة الرّأى و التّمييز. تقول مُهن بالضّم فهو مُهين.

و ليس هذا من الهوان و هو قريب من الاوّل لانّ من اكثر الحلف الكاذبة و هو عند النّاس مهين و انّما يكذب لمهانة نفسه عليه.

هَمَّازِ يغتاب النَّاس و يعيبهم بما ليس فيهم، و يقع فيهم من ورائهم.

مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ اى قتّاتِ يسعي بالنّميمة بين النّاس للافساد،

و في الخبر لا يدخل الجنّة قتات. و النّميم جمع نميمة،

و قيل: النّميم و النّميمة واحد و الاسم النّمام.

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ

• بخيل بالمال،

• و قيل: يمنع النّاس عن الايمان: قيل: كان له مال.

فقال لاولاده و اولاد اولاده من اسلم منكم منعته مالى.

مُعْتَدٍ اى متجاوز للحدّ في الطّغيان

أثِيمٍ كثير الاثم، فاجر عاص.

عُثُلٍّ هو الغليظ الجافي، اكول، شروب، فاحش الخلق سيّء الخلق.

بَعْدَ أَذِلِكَ زَنِيمٍ اى بعد هذه الخصال مع هذه الرّذائل دعيّ ملصق بالقوم ليس منهم.

قال عكرمة «الزنيم» ولد الزّنا، قال الشّاعر:

زنيم ليس يعرف من ابوه بغيّ الامّ ذو حسب لئيم و قيل: هو الذي يعرف بالابنة، روى عن النّبي (صلي الله عليه وسلم) الا اخبركم باهل الجنّة كلّ ضعيف متضعّف لو يقسم على الله لأبرّه، الا اخبركم باهل النّار كلّ عتلّ جوّاظ مستكبر،

و عن شداد بن أوس: «قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): لا يدخل الجنّة جوّاظ و لا جعظري و لا عتلّ زنيم».

قال: قلت فما الجواظ؟ قال: «كلّ جمّاع منّاع».

قلت: فما الجعظريّ قال: «الفظّ الغليظّ»

قلت: فما العتلّ الزّنيم!

قال: «كلّ رحيب الجوف اكول شروب، غشوم، ظلوم».

و عن زيد بن اسلم قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم)

«تبكى السماء من رجل اصح الله جسمه و ارحب جوفه و أعطاه من الدّنيا مقضما و كان للنّاس ظلوما، فذلك العتلّ الزّنيم

و عن ابى هريرة عن النّبي (صلى الله عليه وسلم) قال:

«لا يدخل الجنّة ولد الزّنا و لا ولده و لا ولد ولده»:

و قال صلّى الله عليه و سلّم: «لا يزال امّنى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزّنا فاذا فشا فيهم ولد الزّنا يوشك ان يعمّهم الله بعقاب.

و قال صلّى الله عليه و سلّم: «انّ اولاد الزّنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة و الخنازير».

و قال عكرمة: اذا كثر اولاد الزّنا قلّ المطر.

قوله: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِينَ قرأ ابو جعفر و ابن عامر و يعقوب آ ان كان بالمدّ و الاستفهام.

قرأ حمزة و عاصم برواية ابي بكر بهمزتين بلا مدّ.

و قرأ الآخرون على الخبر بلا استفهام.

فمن قرأ بالاستفهام فمعناه: الان كان ذا مال و بنين.

إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ

و قيل: معناه أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ تطيعوا و من قرأ على الخبر فمعناه لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينِ لاجل أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنِينَ.

و جاء في التّفسير انَّ الوليد بن المغيرة كأن له عشرة بنين.

و قيل: اثنا عشر ابنا و كان له تسعة آلاف مثقال فضة و كانت له حديقة في الطائف ثمّ اوعده فقال: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ الخرطوم الانف و السّمة

التّسويد، و الوسم على الانف افضح و اقبح،

و المعنى: سنجعل له علامة في الآخرة يعرف بها انه من اهل النّار من اسوداد الوجه. و جائز ان يفرد بسمة لمبالغته في عداوة النّبي (صلي الله عليه وسلم) في الدّنيا فيخص من التّشويه بما يتبيّن به من غيره كما كانت عداوته في الدّنيا زائدة على عداوة غيره

و قيل: خُصِّ الخرطوم بالذَّكر و المراد به جميع الوجه لان بعض الشَّيء يعبِّر به عن كله.

قوله: إنّا بَلُوْناهُمْ اى اختبرناهم و ابتليناهم، يعنى: هل مكّة حين دعا عليهم النّبي (صلي الله عليه وسلم) فابتلاهم بالجوع حتّى اكلوا الجيف و العظام، فقال صلّى الله عليه و سلّم: «اللّهم اشدد وطأتك على مصر و اجعلها سنين كسنى يوسف و امر اهل هجران لا يحملوا الى مكّة طعاما و انقطع عنهم الطّريق من قبل العراق.

ابتداء این قصّه آنست که رسول خدا (صلي الله علیه وسلم) چون از قریش و اهل مکه بغایت برنجید، دعاء بد گفت بر ایشان، گفت: بار خدایا بطش خود بر ایشان گمار و کار روزی بر ایشان سخت کن و ایشان را سالها قحط و نیاز پیش آر، چنان که در روزگار یوسف مصریان را بود. الله تعالی دعاء رسول خدا اجابت کرد تا باران آسمان و نبات زمین از ایشان باز ایستاد و راه کاروان طعام بر ایشان فرو بسته شد، و سالها در آن قحط و نیاز مردار و استخوان خوردند.

ربّ العالمين ايشان را مثل زد بخداوندان آن بستان.

و ایشان سه برادر بودند در صنعاء یمن بستانی داشتند، بدو فرسنگی صنعاء، از پدر ایشان باز مانده و بمیراث بایشان رسیده و در آن بستان هم زرع بود و هم درخت خرما و انگور. و پدر ایشان مردی صالح بود. هر سال ریع آن بستان سه قسم کردی،

- قسمی وجه عمارت و نفقه بستان
- و قسمی درویشان و خواهندگان را،
  - و قسمى نفقه خويش را.

چون پدر از دنیا برفت و بستان با پسران افتاد، سهم درویشان بازگرفتند آن برادر که بهینه ایشان بود و پارساتر و بسن کمتر، ایشان را گفت: حقّ

درویشان باز مگیرید و آن سنّت که پدر نهاد دست بمدارید که زیان کار شوید و برکات آن منقطع گردد. ایشان فرمان نبردند. چون وقت چیدن میوه بود و درودن کشته سوگند خوردند که سحرگاهان نزدیك بام بروند و خرما و انگور ببرند، و نگفتند ان شاء الله. مقصود ایشان بوقت سحرگاه آن بود که تا درویشان ندانند و حاضر نشوند که در روزگار پدر ایشان هر سال وقت بریدن میوه و زرع معیّن بود و درویشان حاضر اینست که ربّ العالمین گفت: أقْسَمُوا لَیَصْرْمُنّها مُصْبِحِینَ وَ لا یَسْتَثْنُونَ ای لم یقولوا ان شاء الله.

فَطَافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ اى عذاب من ربّك ليلا و لا يكون الطّائف الّا باللّيل و كان ذلك الطّائف نارا نزلت من السّماء فاحرقتها.

وَ هُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ الجنة كَالصَّريمِ اى محرقة سوداء كاللّيل.

و قيل: بيضاء لم يبق فيها سواد زرع و لا شجر كالنّهار و الصّريم اللّيل و الصّريم اللّيل و الصّريم اللّيل و الصّريم النّهار لانّ كلّ واحد منهما ينصرم عن صاحبه

و قيل: كالصريم يعنى: كالبستان الذى صرم زرعه و ثماره و يكون الصريم بمعنى المصروم كعين كحيل و كفّ خضيب.

ایشان سوگند خوردند بی استثنا که بامداد پگاه پنهان از درویشان روند و مبوه جینند.

و آن گه در خواب شدند و ربّ العالمین آن شب آتشی فرو گشاد تا هر چه در آن بستان بود همه بسوخت و خاکستر گردانید و ایشان از آن حال و از آن عذاب بی خبر، بوقت بام برخاستند و یکدیگر را آواز دادند که: أنِ اغْدُوا عَلَی حَرْثِکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صارِمِینَ ای قاطعین لها فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ يتسارّون بينهم.

أَنْ لا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ و يخفون انفسهم و كلامهم من النّاس. و غَدَوْ ا عَلَى حَرْدِ قادِرينَ اى على قصد و حرص و امر اسسوه و اجمعوا

عليه قادرينَ عند انفسهم على الصررام.

چون فرا راه بودند، با یکدیگر سخن نرم گفتند و براز، که نباید که امروز هیچ درویشی در آن بستان آید و خویشتن را پوشیده و پنهان میداشتند تا کس بنداند ازین درویشان که ایشان ببستان میروند و بر قصدی و آهنگی درست میرفتند و حرصی تمام. چون نزدیك بستان رسیدند و هیچ درویش ندیدند، گفتند که: دست یافتیم و مقصود حاصل کردیم. در نفس خویش ندیدند، گفتند که:

چنان پنداشتند که قدرت و توان آنچه مقصود و مُراد دست یافتند. و قیل: معنی قادِرِینَ ای خرجوا فی الوقت الّذی قدّروه.

بیرون آمدند آن ساعت که در اوّل شب تقدیر کرده بودند و بر آن عزم و بر آن تقدیر خفته، پس چون در بستان شدند درختان و زرع آن دیدند سوخته و خاکستر گشته و آب سیاه بر آمده گفتند: إنَّا لَضَالُونَ ما راه گم کردیم مگر این نه بستان ماست؟ چون نیك نگاه کردند بدانستند که جرم ایشان راست که حقّ درویشان باز گرفتند و گفتند: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ نه نه راه گم نکردیم که این بستان ماست ما را از میوه و بر آن محروم کردند و از نعمت بی بهره ماندیم، بآنکه حقّ درویشان باز گرفتیم.

قالَ أَوْسَطُهُمْ اى خيرهم و افضلهم و اعدلهم قولا و كان اصغرهم سنّا (أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ) اى هلّا تستثنون عند قولكم لَيَصْرمُنَّها مُصْدِحِينَ و الاستثناء تسبيح لانّه تنزيه و تعظيم شه و اقرارا بانّه لا يقدر أحد أن بفعل فعلا الّا بمشبّة الله.

و قیل: معناه هلا تذکرون نعم الله علیکم فتؤدوا حق الله من اموالکم. آن برادر کهینه گفت و بهینه ایشان بود عاقلتر و فاضلتر: نمی گفتم شما را که خدای را بیاکی چرا نستائید و از پذیرفتن بیداد چرا پاک نشناسید؟ و چرا ذکر نعمت او بشکر نکنید؟ تا حق او از مال خود بیرون کنید و بدر و بشان دهید.

و آن گه که میگفتید بامداد به بوستان رویم چرا ان شاء الله نگفتید و رفتن خویش با مشیّت الله نیفکندید. و اگر شما سبحان الله گفتید بهتر از آن اندیشه بودی که کردید پس ایشان گفتند: سُبْحان رَبِّنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ پاکست و بی عیب خداوند ما و مائیم ستمکاران بر خویشتن. بگناه خود معترف شدند و یکدیگر را ملامت کردند.

چنان كُهُ رَبُّ الْعُزَّة گفت: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلاوَمُونَ يلوم بعضهم بعضا بما فعلوا يعنى الهرب من المساكين، هذا يقول كان الذّنب لك و يقول الآخر بل كان الذّنب لك.

قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا طَاغِینَ از کرده پشیمان شدند و بتضرّع و زاری بدرگاه الله باز گشتند و بجرم خود اقرار کردند. گفتند: ای ویل بر ما که از اندازه خود در گذشتیم و از راه صواب برگشتیم که حقّ درویشان باز گرفتیم با این همه نومید نشدند که بر درگاه الله نومیدی نیست. گفتند:

(عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إلى رَبِّنا راغِبُونَ)

اى راغبون في المسألة ان يتوب علينا و ان يرزقنا خيرا منها.

قال عبد الله بن مسعود: بلغنى ان القوم تسابوا و اخلصوا و عرف الله منهم الصدق فابدلهم بها جنة خيرا منها و اسمها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منها عنودا.

كَذَلِكَ الْعَذَابُ اى كما فعلت باهل هذه الجنّة كذلك افعل بامّتك اذا لم تعطف اغنياؤهم على فقرائهم بان امنعهم القطر و ارسل عليهم الحوائج و ارفع البركة من زروعهم و تجارتهم.

ثمّ قال: وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اى و ما اعددت لهؤلاء الكفّار من الوان العذاب في الآخرة اكبر و اعظم و اشدّ لو عقلوا و عملوا ذلك

ثمّ اخبر بما عنده للمتقين فقال: إنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اى بساتين نعيمها مقيم و لا يبيد و لا يفنى خلافا لبساتين الدِّنيا فانها فانية هالكة صاحبها في عناء من عمارتها فلا تر غبوا فيها عنها.

فلمّا نزلت هذه الآية قال عتبة بن ربيعة: لئن كان ما يقول محمّد حقّا لنكوننّ افضل اجرا منهم في الآخرة كما نحن اليوم افضل منهم في الدّنيا فانزل الله سبحانه:

## أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

استفهام انكار و توبيخ، اى لا نفعل فان المسلمين في الجنّة، و المجرمين، و هم الكافرون، في النّار.

ما لَكُمْ يا كفّار قريش كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ من اين حكمتهم بالتّسوية بين المطيع و العاصى و اى عقل اقتضى ذلك، اى انّ هذا الحكم جور ان تعطوا في الآخرة ما يعطى المسلمون.

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ نزل من عند الله. فيه تَدْرُسُونَ اى تقرؤن ما فيه.

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ اى في ذلك الكتاب. لَما تَخَيَّرُونَ اى ما تختارون لانفسكم و تشتهون و انما كسرت ان لما دخلت في خبرها اللّام تخيّر و اختار بمعنى واحد.

أُمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عهود و مواثيق عَلَيْنا بالِغَةُ اى مؤكّدة محكمة عاهدناكم عليه فاستوثقتم بها منّا فلا ينقطع عهدكم إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ في ذلك العهد لَما تَحْكُمُونَ لانفسكم من الخير و الكرامة عند الله. خلاصة المعنى: هل وجدتم

في كتاب لى او درستم انّى اقسمت قسما بالغا شديدا لا مثنويّة فيه انّى افعل ما تحكمون.

ثمّ قال لنبيّه (صلي الله عليه وسلم): أَيُّهُمْ بما يقولون من انّ لهم في الآخرة حظّا زَعِيمٌ اى كفيل ضامن فان من كان على بصيرة من شيء تكفّل به و اذ لم يتكفّلوا دلّ على انّهم غير واثقين بما يقولون.

قال الحسن: الزّعيم في الآية بمعنى الرّسول، اى فيهم رسول او جاءهم رسول بصحة ما يقولون.

أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ يعنى: آلهة تكفل لهم بما يقولون

و قِيل: شهداء يشهدون لهم بصدق ما يدعونه.

فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اى فليأتوا بها: إنْ كانُوا صادِقِينَ في دعواهم.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ يوم ظرف و المعنى: فليأتوا بشركائهم في ذلك اليوم لتنفعهم و تشفع لهم.

و قيل: معناه اذكر يؤم يُكْشَف عَنْ ساقٍ و قرئ بالنّون نكشف عن ساق. روى البخارى في الصّحيح عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قال: «يكشف ربّنا عن ساقه فيخرّون له سجّدا»

و قال ابن مسعود: يكشف ربّنا عن ساقه.

و عن ابى موسى الاشعرى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) يُكْشَفُ عَنْ ساقِ قال نور عظيم يخرّون له سجّدا.

و قال اهل اللّغة: الكشف عن السّاق كناية عن شدّة الامر قال الشّاعر: «و قامت الحرب على ساق»

و يروى عن ابن عباس أنه قال: يكشف عن الامر الشّديد و ذلك اشدّ السّاعة تمرّ بهم في القيامة يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فامّا المؤمنون فيخرّون سجّدا و امّا المنافقون فتصير ظهور هم طبقا كانها السقافيد. فَلا يَسْتَطِيعُونَ السّجود فتسوّد عند ذلك وجوهم و يتميّز الكافرون من المؤمنين حينئذ وكانوا قبل ذلك مختلطين.

و عن ابى هريرة عن النّبي (صلي الله عليه وسلم) قال: «يأخذ الله عزّ و

جلّ للمظلوم من الظّالم حتّى لا تبقى مظلمة عند احد حتّى انّه ليكلّف شائب اللّبن بالماء ثمّ ببيعه ان يخلص اللّبن من الماء فاذا فرغ من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلّهم الا ليلحق كلّ قوم بالهتهم و ما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى احد عبد شيئا من دون الله الا مثلت له الهته بين يديه و يجعل الله ملكا من الملائكة على صورة عزير و يجعل ملكا من الملائكة على صورة عيسى بن مريم فيتبع هذا اليهود و يتبع هذا النصارى، ثمّ تلويهم الهتهم الى النّار و هم الذين يقول الله عزّ و جلّ لو كان هؤلاء آلهة ما و ردوها و كلّ فيها خالدون و اذا لم يبق الا المؤمنون و فيهم المنافقون، قال الله عزّ و جلّ لهم ذهب النّاس فالحقوا بالهتكم و ما كنتم تعبدون!

قال الله عز و جل لهم ذهب الناس فالحقوا بالهتكم و ما كنتم تعبدون! فيقولون و الله ما لنا آله الا الله و ما كنّا نعبد غيره. فينصرف الله عنهم فيمكث ما شاء الله ان يمكث

ثمّ يأتيهم فيقول: ايّها النّاس ذهب النّاس فالحقوا بآلهتكم و ما كنتم تعبدون. فيقولون: و الله ما لنا آله الّا الله و ما كنّا نعبد غيره فيكشف لهم عن ساق و يتجلّى لهم من عظمته ما يعرفون انّه ربّهم فيخرّون سجّدا على وجوههم و يخرّ كلّ منافق على قفاه و يجعل الله اصلابهم كصياصى البقر ثمّ يضرب الصرّراط بين ظهراني جهنّم.

قوله: خاشِعَةً أَبْصارُ هُمْ و ذلك انّ المؤمنين يرفعون رؤسهم من السّجود و وجو ههم اشِدّ بياضا من الثّلج و تسوّد وجوه الكافرين و المنافقين.

تَرْ هَقُهُمْ ذِلَّةً اى تغشاهم ذلِّ النّدامة و الحسرة.

وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ.

قال ابر اهيم التيمي يعني: الى الصّلاة المكتوبة بالاذان و الاقامة،

و قيل: كانوا يسمعون حى على الصلاة فلا يجيبون. وَ هُمْ سالِمُونَ اصحّاء فلا بأتونه.

قال كعب الاحبار و الله ما نزلت هذه الآية الله في الّذين يتخلّفون عن الجماعات،

و قيل: كانت ظهور هم سليمة بخلاف ما كانت في الآخره فلا يجيبون. فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ اى فدعنى و المكذِّبين بالقرآن و خلّ بينى و بينهم.

قال الزُجاج: اى لا تشغل قلبك بهم و كلهم الى فانى اكفيكهم و دعنى ايّاهم. سنسَتْدُرجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ اى سنأخذهم بالعذاب حالا بعد حال و

سنقر بهم من العذاب من حيث لا يشعرون فعذّبوا يوم بدر. قال سفيان الثورى الاستدراج ان يبسط عليهم النّعم و يمنعهم الشّكر و قال السّدّى كلّما جدّدوا معصية جدّدنا لهم نعمة و امسيناهم شكرها. وَ أُمْلِي لَهُمْ اطيل لهم المدّة

إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اى انَّ اخذى بالعذاب شديد.

أُمْ تَسْنَأُهُمْ أَجْراً اى أَ تطالبهم يا محمد على ما آتيتهم به من الرّسالة جعلا. فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اى فهم من غرم ذلك الجعل مُثْقَلُونَ: لا يطيقونه أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ اى عندهم اللّوح المحفوظ، فهم يكتبون منه و يستنسخون منه

و قيل: الْغَيْبُ ما غاب عنه من خفي معلوماته و لطف تدبيره و كلّ ذلك تنبيه على فساد ما هم عليه مقيمون اتباع الهوى.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ارض بقضاء ربَّك يا محمد و احبس نفسك و قلبك على ما يحكم به ربّك و لا تضجر بقلبك و لا تجزع بنفسك.

\*\*

وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ يعنى يونس بن متى (عليه السلام)، لا تعجل كما عجل يونس

إذْ نادى ربّه وَ هُوَ مَكْظُومٌ مملوّ من الغضب مكروب مغموم.

قَيل: نزلت هذه الآية يوم احد لمّا انهزم المسلمون و كسر رباعية النّبي (صلى الله عليه وسلم)

و قال: كيف يفلح قوم شجّوا نبيّهم و خضبوا وجهه بالدّم و هو يدعوهم الى الله و اراد ان يدعوا على الّذين قاتلوه فامره الله بالصّبر، و الظّاهر انّها عامة في جميع احواله الّتى امر فيها بالصّبر، و المعنى: لا تستعجل بعقوبة قومك كما استعجل يونس فلقى ما لقى في بطن الحوت حتّى نادى ربّه وهو ممتلى حزنا على نفسه.

لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ اى لو لا انّ الله تاب عليه و خصّه برحمته و لحقته نعمة من قبله.

و قيل: لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ هي النَّبوّة.

و قيل: عبادته السّابقه.

لَنُبِذَ بِالْعَراءِ اى لطرح بالارض الفضاء.

وَ هُوَ مَذْمُومٌ اى لولا ذلك لنبذ مذموما بدل ما نبذ محمودا. العراء، الفضاء العارى من البناء.

و يقال: هذا «العراء» عرصة السّاعة.

العراء في الآية الأخرى «فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ» هي ارض الموصل.

فَاجْتَباهُ رَبَّهُ اى جددنا اجتباءه و اعدنا اصطفاءه بعد المحنة كقوله في: آدم: «وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى» «ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ»

و قيل فَاجْتَباهُ رَبُّهُ اى اختاره لرسالته فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اى من الانبياء

\*\*

قوله وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان هاهنا مخفّفة من الثّقيلة، و المعنى: و انّ الّذين كفروا يكادون يصيبونك باعينهم و ذلك حين اراد الكفّار ان يعينوا رسول الله فيصيبوه بالعين فنظر اليه قوم من قريش و قالوا: ما رأينا مثله و لا مثل حججه و كانت العين في بني اسد حتّى انّ الرّجل منهم ينظر الى النّاقة السّمينة او البقر السّمينة ثمّ يعينها ثمّ يقول للجارية: خذى المكتل و الدرهم فاتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتّى تقع فتنحر و كان الواحد اذا اراد ان يعين شيئا يجوع ثلاثة ايّام ثمّ يعرض له فيقول تالله ما رايت مالا اكثر و لا احسن من هذا فيتساقط ذلك الشّيء فارادوا مثل ذلك برسول الله اكثر و لا احسن من هذا فيتساقط ذلك الشّيء فارادوا مثل ذلك برسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعصمه الله من ذلك و انزل هذه الآية.

#### قال الحسن: هذه الآية دواء اصابة العين.

و في الخبر: «العين حقّ تشترك من الخالق»

و يروى: «العين حقّ تدخل الرّجل القبر و الجمل القدر و لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين».

و قال بعضهم: انما يصيب الانسان بالعين ما يستحسنه و تميل نفسه اليه و كان نظر هم الى النبي (صلي الله عليه وسلم) نظرة البغض و ذلك ضده.

قالوا و معنى الآية: انّهم لشدّة عداوتهم لك ينظرون اليك نظرا يكاد يصرعك عن مكانك كما يقال نظر الى فلان نظرا كاد يأكلنى به. و الجمهور على القول الاوّل.

قرأ اهل المدينة لَيُزْلِقُونَكَ بفتح الياء و الأخرون بضمّها و هما لغتان يقال:

زلقت الرّجل و ازلفته اذا صرعته و كان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) اذا قرأ القرآن كاد المشركون يزلقونه استحسانا و الذّكر هاهنا القرآن.

وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ينسبونه الى الجنون اذا سمعوه يقرأ القرآن و يقولون معه جنّى يعلّمه الكتاب.

و قيل: مختلط العقل قالوه حسدا وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ اى و ما القرآن الله موعظة للمؤمنين و شرف لهم و نجاة،

و قبل: وَ ما هُوَ اى و ما محمد و ارسلنا ابّاه الّا ذِكْرٌ و شرف لِلْعالَمِينَ الْجَنّ و الانس.

### النوبة الثالثة

قوله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الباء: برّ الله لاهل السعادة

السّين: سبق الرّحمة لاهل الجهالة.

الميم المقام المحمود لاهل الشفاعة.

با اشارتست ببر خداوند اهل سعادت را،

سین اشارتست بسبق رحمت اهل جهالت را.

ميم اشارتست بمقام محمود اهل شفاعت را.

برّ او آنست که دلت را بنور معرفت بیاراست و در و چراغ توحید بیفروخت.

قال الله تعالى "فَهُوَ عَلى نُورِ مِنْ رَبِّهِ."

سبق رحمت آنست که: در عهد ازل پیش از وجود آفرینش از بهر تو رحمت بر خود نبشت.

قال الله: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.

مقام محمود آنست که: مصطفی عربی (صلی الله علیه وسلم) را گفت که: از بهر شفاعت عاصیان امّت را فردا ترا بقیامت بر پای کنم در مقامی که پیشینان و پسینان ترا در آن بستایند. قال الله تعالی: عسی أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً.

قوله تعالى:

## ن وَ الْقَلَمِ

- ن از حروف تهجّی است
- و حروف تهجّی لغات را اصلست و کلمات را وصل است
  - و آیات را فصلست
  - و همه دلیل کرم و فضلست،

بعضى مجمل و بعضى مفصتل است.

- از لطف اشار تست،
  - بمهر بشارنست،
  - جرم را كفّارتست
- و دلهای دوستان را غارتست
  - مایه سخنان است،
  - پیرایه سخن گویان است،
  - فهم آن نشان مو افقانست.
  - برگردن دشمنان بارست
- و در چشم مبتدعان خارست.
- اعتقاد مؤمنانست كه اين حروف كلام خداوند جهانست.
  - خداوندی که او را علم و قدرتست
    - علم او بی فکرت،
    - قدرت او بى آلت،
    - ملك او بى نهايت،
    - عنایت او بی رشوت
      - عطاء او بی منت.
        - خداوندی که
        - و عالم را صانع
    - و خلق را نگه دار است
  - دشمن را دارنده و دوست را یارست،
    - بصنع در دیده هر کس
    - o و در جان احبابش قرار است.
- هر امیدی را نقد و هر ضمانی را بسندهگارست

هر چند بنده ز جرم گرانبارست او حلیم و بردبارست.
 پیر طریقت در مناجات خویش گفته:

- «الهی هر چند که ما گنهکاریم، تو غفّاری،
  - هر چند که ما زشت کاریم، تو ستّاری.
    - ملکا گنج فضل تو داری،
      - بی نظیر و بی یاری.
    - سزد که جفاهای ما درگذاری».

## ن وَ الْقَلْمِ «ن» دواتست و «قلم»

- خامهای از نور،
- نویسنده خداوند غفور،
- لوح قلم زبرجد نوشت،
  - بمداد نور بنوشت،
- بر دفتر یاقوت نوشت.
- قصته و کردار مخلوق نوشت،
  - دل عارف قلم كرم نوشت،
    - بمداد فضل نوشت،
    - بر دفتر لطف نوشت،
- صفت و نعت معروف نوشت.
- كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ لوح نوشت.
- و همه آن تو نوشت، دل نوشت همه وصف خود نوشت.
- آنکه از تو نوشت، به جبرئیل ننمود آنکه از خود نوشت به شیطان کی نماید؟!.

بعضی مفسران گفتند: ماهیی است بر آب زیر هفت طبقه زمین ماهی از گرانی بار زمین خم داد و خم گردید، بر مثال ن شد شکم بآب فرو برده و سر از مشرق برآورده و دنب از مغرب و خواست که از گرانباری بنالد، جبرئیل بانگ بر وی زد، چنان بترسید که گرانباری زمین فراموش کرد و تا بقیامت نیارد که بجنبد.

ماهی چون بار برداشت و ننالید، ربّ العالمین او را دو تشریف داد:

• یکی آنکه بدو قسم یاد کرد،

- محلّ قسم خداوند جهان گشت
- دیگر تشریف آنست که: کارد از حلق او برداشت، همه جانوران را بکارد ذبح کنند و او را نکنند، تا عالمیان بدانند که هر که بار کشد رنج وی ضایع نشود.
- ای جوانمرد، اگر ماهی بار زمین کشید بنده مؤمن بار امانت مولی کشید. و حَمَلَهَا الْإِنْسانُ ماهی که بار زمین برداشت، از کارد عقوبت ایمن گشت. چه عجب اگر مؤمن که بار امانت برداشت از کارد قطیعت ایمن گردد.

قوله تعالى:

ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ.

وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْرِأً غَيْرَ مَمْنُونِّ.

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

• عرض عليه مفاتيح الارض فلم يقبلها

• و رقّاه ليلة المعراج و اراه جميع الملائكة و الجنّة فلم يلتفت اليها. قال الله تعالى: ما زِاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى ما التفت يمينا و شمالا

فقال تعالى: وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آنَ مهتر عالم، سيّد ولد آدم مرد كار بود، معتكف درگاه عزّت مجاور مُحلّت محبّت.

دُرّی بود از صدف قدرت برآمده، آفتابی از فلك اقبال بتافته، آسمان و زمین بوی آراسته و نگاشته.

شب معراج او را گُفتند:

- ای سیّد بر خرام برین گلشن بلند که عالم قدس در انتظار قدم تست،
  - جمال فردوسیان عاشق چهره جمال تست،
  - آستان حضرت ما مشتاق قدم معرفت تست،
  - الاطال شوق الأبرار الى لقايى و انى لاشد شوقا اليهم.

آن مهتر عالم چون در خلوت «أوْ أَدْنى» قدم بر بساط انبساط نهاد، خطاب آمد كه:

سلام عليك ايها النّبي و رحمة الله و بركاته.

ای سید ما امشب خزینه دار السلام را در اشگرگاه سینه تو نثار میکنیم.

سیّد گفت: ما را از خداوند خزینه پروای خزینه نیست، آن بر گدایان و عاصیان امّت خویش ایثار کردیم و علی عباد الله الصّالحین.

گفتند: ای سیّد بآفرینش برون نگر که همه منتظر جمال تواند تا امشب بهرهای از تو بردارند.

سیّد گفت: درین حضرت که سعادت ما را فرو آورد نیز ما را سر بحجره آدم و بهشت رضوان فرو نیاید.

از حضرت عزّت ندا آمد كه: وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ باش تا فرداى قيامت كه علم دولت او بعرصه عظمى برافرازند، قدم در ركاب براق آورده لباس فخر پوشيده، عمّامه فضل بر سر نهاده، لواء حمد در دست گرفته، آدم و هر كه دون اوست از انبياء و اوليا همه در زير علم عزّت او و رايت قدر او درآمده، و از حضرت عزّت اين ندا و نواخت همى آيد كه: يا محمد قل يسمع و سل تعطه و اشفع تشفع.

قدر آن حضرت مهتر عالم موسی (علیه السلام) دانست که در آن غیرت ازین عالم بیرون شد و دل بر آن نهاده بود که خادمی این مهتر را میان در بندد و درگاه مکه و مدینه بجاروب عاشقی میروبد و ازینجا بود که با عزرائیل منازعت کرد، آن گه که آمده بود تا قبض روح وی کند فلطمه لطمة لطمه ای بزد و یك چشم او بکند و از درد این غیرت که جان ما بر خواهد گرفت، و روی ما گرد سر کوی مصطفی ناگرفته.

حسرت نارسیدن بحضرت این مهتر او را بدان آورد که با عزرائیل آن راه برفت.

ای جوانمرد، قدر آن مهتر که داند و کدام خاطر ببدایت او رسد؟ صد هزار و بیست و چهار هزار نقطه نبوّت که رفتند در برابر درجات او کواکب بودند و با آنکه او غائب بود همه نور نبوّت ازو گرفتند. چنان که آفتاب اگر چه غایب باشد کواکب نور از وی گیرند، لیکن چون آفتاب پیدا شود. کواکب در نور او همه ناپیدا شوند همچنین همه انبیا نور ازو گرفتند، لیکن چون محمد (صلی الله علیه وسلم) بعالم صورت درآمد ایشان همه گم شدند. شعر:

كانّك شمس و الملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهنّ كوكب